[ الثمن الثاني من الحزب السادس و الأربعون [ مرالله الرخمز الرجيم صَّ وَالْقُرُّءَ انِ ذِكِ الدِّكُرِّ۞ بَلِ الذِينَكُفَرُواْ فِي عِزَةٍ وَشِقَاقِ ۖ ۞ كُرَاهُ لَكُنَامِن قَبَلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَ واْقَالَاتَ حِينَ مَنَاصِّ ﴿ وَجَجِبُوٓاْ أَنْجَاءَ هُم مُنْذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ أَلْكُونُ وَنَ هَلْذَاسَلِحِ وَكُلَّاكِ ٥ اَجَعَلَ أَلَا لِهَةَ إِلَهَا وَلِمِدًا إِنَّ هَلَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۞ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمُوٓ أَنِ إِمُشُواْ وَاصِّبِرُواْ عَلَىٰٓءَ الِهَتِكُورَ إِنَّهَاذَا لَشَيِّءٌ بُرَادُ ۞ مَاسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي الْمِلَّةِ الْاَخِـرَةِ إِنَّ هَاذَاۤ إِلَّا اَخْتِلَنَّ ۞ اَ. نِزِلَ عَلَيْهِ إِلذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِ شَكِّ مِن ذِكْرِك بَل لَّتَ يَذُو فَوُا عَذَا بِنَّ ۞ أَمْ عِندَهُ مَ خَزَآ بِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَلْعَزِيزِ الْوَهَّابُّ ۞ أَمُّ لَمُّ مَكُلُكُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ وَمَابَيْنَهُمَّا فَلْبَرْتَ قَوْا فِي إِلَاسَبَكِ ٥ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْ زُومٌ مِّنَ أَلَاحُ زَابٌ ٥ كَذَّبَتُ قَبْلَهُ مُ فَوَمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرَعَوَنُ ذُو الْأَوْتَ إِ وَغُوْدُ وَفُوَمُ لُوطِ وَأَضْعَبْ لَيْكَ أَيْكَ أَلَاحُزَابٌ ۞ إِن كُلِّ إِلَّا كَذَّ بَ أَلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۞ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُ لَآءِ اللَّهُ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٌ ۞ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطْنَا قَبَلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ١٥٠ إصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذَكُرُ عَبُدَنَا دَا وُودَ ذَا أَلَابُدُ إِنَّهُ وَأَوَّا بِكُ ۞ إِنَّا سَخَّرْنَا أَجِّبَالَ مَعَهُ و يُسَبِحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ۞ وَالطَّيْرَ كَمُشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَ